

# والمعالمة المعالمة ال

الكَنْيِرُوبُ

المُعْلِلِ اللهِ اللهِ اللهُ ا



إعداد



أستاذ مادة العقائد في كلية العلوم الإسلامية جامعة السلطان محمد الفاتح، إسطنبول، سابقا

المالية الع









مخاصه نبسیط مبرنالفقیه بازین مبرنالفقیه بازین









الحمد لله الأول فلا شيء قبله، والآخِرِ فلا شيءَ بعْدَه، أحمدُه حمدَ معترفِ بالتقصيرِ، مُقرِّ بالعَجْزِ عَن التَّشْميرِ، وأَصَلِّي وأسلمُ على الرَّحمةِ المُهْدَاةِ، والنَّعمَة المسْداةِ، سيدِنا محمدِ بن عُبْدَالله، صلَّى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه.

أما بعدُ؛ فهذهِ سطورٌ في مَادّة العقيدَة الإسلامية، جرَى تحريرُها في مدينَة إسطنبولَ العامرة، كان الدَّاعي إلى كتابتها تكليفي بتدريسِ مَادة العقائدِ في كليَّة العلُّوم الإسلامية، إحدى كليات جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، بإسطنبول. ولما كانت هذه المادة تُقرّر للمرة الأولى في هذه الكلية المباركة الفتيَّة، فقد استشَرْتُ فضيلةَ شيخِنا العلامَةَ الشيخُ أمين سراج، شيخَ جَامع الفاتح بإستانبول، في اختيار كتابٍ مُناسبٍ لتدريسِه للطُّلَّاب، وعرضْتُ عليه شرحًا معاصرًا لمتن العقائد النسفية، فقال لي: إن عُلماءَ إسطنبول، من طبقة شيوخنا فمن فوقَهم كانوا يحِبُّون مَثْنَ «الفقْهِ الأكبر»، وغيره من المتون الشهيرة لبركتها، ويختارون عليها شرحًا من الشروح المتعارَفِ عليها في الدّرس.

فاغتنمتُ إشَارتَه، وقمْتُ باختيارِ متن (الفقه الأكبر)، مع شرحه للمُلَّا علي القاري، رَجْمَهُ اللَّهُ، وقمت بترتيب مادة المتن ترتيبًا مغايرًا للنسخة المتداوَلة، التي وُضِعَتْ عليها الشروحُ القَديمة، فجمعتُ العباراتِ المتشابهةَ المتفرقةَ في موضعٍ واحدٍ، تيسيرًا على الطلاب، ولحصر المسائل في أبواب، وبوبتها في ثلاثة أبواب، حسْبَ الوَضعِ المتعارف عليه عند المصنَّفين في العقائد، فبابُّ للإلهيات، وبابُّ للنُبوَّات، وبابُّ للسَّمعيات. وبذلك يكون متن (الفقه الأكبر)، مرتبًا ترتيبًا مَنهجيًّا. وأتبعُه بعد ذلك بشرج وجيز لأهم مقاصده، مقرِّب لمَسائله، مُراعيًّا فيه أحوالَ الطَّلَاب من جميع المستويات، ليستفيدُ منه المبتدئ والمتوسط، بعون الله تعالى.

# سندي إلى الإمام أبي حنيفة النعمان رَحْمُهُاللَّهُ:

أروي هذا الكتاب المبارك، وسائر مؤلفات الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله ورضي عنه، بأسانيد متعددة، أقتصر منها على سند فضيلة العلامة المسند الشيخ محمد أمين سراج التوقادي ثم الإستانبولي الحنفي، شيخ جامع الفاتح بإستانبول، والمدرّسِ فيه زُهاءَ خَسْسينَ عامًا، بحقّ روايته وأخذه عن فضيلة العلامة المحقق الفذّ، الشيخ الإمام محمّد زاهد الكوثري، وكيل المشيخة الإسلامية زمن الدولة العثمانية، رَحَمَدُاللّهُ،

ومولانا العلامة الكوثري رَحَمَهُ اللّهُ يروي فقه الإمام أبي حنيفة ومؤلفاته من طرق متعددة، منها: عن والده حسن بن علي الكوثري، وشيخه الحسن بن عبد الله القسطموني، كلاهما عن مولانا الشيخ ضياء الدين أحمد بن مصطفى بن عبد الرحمن الكُشخانوي (ت 1311هـ)، عن السيد أحمد الأروادي، عن العلامة ابن عابدين الحنفي الشامي، عن الأمير المحري.

ح وروى الكوثري، عن الشيخ محمد بخيت المُطيعي الحنَفي المصري، عن الشيخ عبد الرحمن البحراوي، عن السيد حسين الكتبي، عن السيد أحمد الطحطاوي، عن الأمير الكبير. وهو عن الشيخ علي الصعيدي، عن محمد السلموني المصري، عن عبدالباقي الزرقاني، ومحمد الخرشي، كلاهما عن أبي الإرشاد علي الأجهوري، عن الشمس الرملي، عن زكريا الأنصاري، عن شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني.

ح وروى الكوثري عن العلامة على بن زين العابدين بن الحسن الألصوني (ت 1315هـ)، عن الحافظ أحمد شاكر بن خليل الحسيني (ت 1315هـ)،

عن الحافظ محمد غالب بن محمد أمين الإصطنبولي (ت 1286هـ)، عن سليمان بن الحسن الكريدي، عن إبراهيم الأسبيري، عن علي الفكري بن محمد صالح الأخِسخوي، عن محمد الكريدي، عن إبراهيم منيب العَينتابي، عن إسماعيل بن محمد القونوي، عن عبد الكريم القونوي الآمدي، عن محمد اليماني الأزهري، عن محمد بن عبدالباقي الزرقاني، عن الشمس محمد البابلي، عن سالم محمد اليماني الأزهري، عن محمد بن عبدالباقي السنهوري؛ عن نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي، عن القاضي زكريا الأنصاري، عن

الحافظ ابن حجر.

ومنها (نسخة حمَّاد بن أبي حنيفة عَن أبيه)، قال الحافظ في (المُعجَم الْفَهْرس): «أخبرَنا به أبو محمد عبدالعزيز بن محمد بن محمد بن الخضر الشُرُوطي، مشَافهةً، عن زينب بنت إسماعيل بن إبراهيم ابن الخباز، بسَماعها من محمد بن عبد المنعم بن عمر ابن هامل، من لفظه، أنبأنا مرتضى بن العفيف، أنبأنا أبو طاهر السَّلفي، أنبأنا أبو صادق مرشد بن يحيى المديني، أنبأنا على بن ربيعة بن على، أنبأنا الحسن بن رشيق، أنبأنا محمد بن حفص الطالقاني، حدثنا صالح بن محمد الترمذي، حدثنا حماد بن أبي حنيفة، به»، وهو عن أبيه

هذا، والحمد لله أولًا وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي أبي حنيفة النعمان، رَضَّالِلُهُمَّنَهُ. واستنادي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

د. محمدأبو بكر باذيب إسطنبول، جامعة السلطان محمد الفاتح \_ في 20 من ذي الحجة سنة 1438هـ maasbatheeb@gmail.com Skibe: mohammed.batheeb5







#### المقدمكات

#### س/ ما هو علم العقيدة؟

ج/ علم العقيدة، هو: العلم الذي يجب أن يُعقَد عليه القلبُ، لأهَميَّته، حيثُ به النجاة في الآخرة. فمن صحت عقيدته صح إيمانُه، وكان ناجيًا من العذاب، والعكس بالعكس. س/ هل لهذا العلم أسماءٌ أخرى؟

ج/ نعم. هناك أسماء أخرَى لعلم العقيدة، وهي:

علم التوحيد: وسمي بهذا الاسم، لأن مقصوده وغايته اعتقاد وَحدانية الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى، والوصولُ إلى ذلك بالأدلة العقلية والنقلية.

علم الكلام: وسمي بهذا الاسم، لوجُود مباحث كلامية وفلسفية تُذكر تفاصيلها وجزئياتُها ضُمْنَ مباحثِ هذا العلم.

علم أصول الدين: وسمي بهذا الاسم، لأن مباحث علم العقيدة هي الأصول التي يبنى عليها بقية الفروع، فأصول الدين هي الأحكام والمباحث العقدية، ويقابلها علم الفروع، وهو العلم الذي يبحث في الفقه وفروع الشريعة وأحكامها.

س/ ماهي أقسام علم العقيدة؟

ج/ لعلم العقيدة ثلاثة أقسام، هي:

1- الإلهيات: وهي المسائل التي تبحثُ في الأسماء والصّفات، وما يجبُ للباري
 وما يجوزُ وما يَسْتحيلُ في حقه تعالى، ومنها مباحثُ القضاء والقدر.

2- النبوات: وهي المسائل التي تبحث في أحوال الأنبياء والمرسلينَ، وما يجب في حقهم، وما يجوز، وما يستحيلُ عليهم.

لله على المسائل التي تبحث في الغيبيات، كالإيمان بالملائكة، واليوم الآخر، وما يتعلق بها.

س/ ما هو تعريف الدين؟

ج/ الدّين: اسْم وَاقع على الْإِيمَان وَالْإِسْلَام، والشرائع كَلْهَا. وقيل: الدّينُ هو مجمل الأحكام العلمية والعملية التي جاء بها الرسول صَلَّالتَهُ عَلَيْدِوَسَلِّمَ بوحي من الله لهداية الناس.

س/ ما هي أركان الدين بحسب حديث جبريل الشهير؟

ج/ هي: الإسلام، والإيمان، والإحسان. يجمعها قول العلامة السيد أحمد مشهور الحداد باعلوي الحسيني (ت 1416هـ) رَحْمَهُاللَّهُ:

الدينُ ما جاءَ به البشيرُ \* عن ربه ليهتدي الجمهورُ تشمَلُه والإيمانُ والإحسانُ والإحسانُ







#### س/ ما هو أصل التَّوْحِيد؟

ج/ أصل التَّوْحِيد الذي تترتب عليه صحة الاعتقاد: هو الإيمان بالأمور الستة التي وردت في قول رسول الله صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ: «أن تؤمنَ بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، [رواه مسلم].

وأن يعتقد المكلفُ أن الحساب، وَالْمِيزَان، وَالْجِنَّة، وَالنَّار، حَقُّ كُلَّه.

# تُعْرِيفِ الإسلام والْإِيمَان

الإسلام: هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى. وأركانه خمسة.

الْإِيمَان: هُوَ الْإِقْرَار والتصديق. وأركانه ستة.

س/ هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟

ج/ بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص، وحاصل الكلام:

الإسلام هو: القيام بأركان الإسلام الخمسة المعروفة، وهي المعبَّرُ عنها بالأحكام الشرعية العملية. وأما الإيمانُ بمعنى الإقرار والتصديق، فمحلَّه القلب، وهو المعبر عنه بالأحكام القلبية الباطنة. فلا إسلام صحيحُ بلا إيمان، ولا إيمانَ صحيحُ بلا إسلام. فهما كالظَّهْر مع البَطْنِ.

ولا بد مع الإسلام والإيمان من التصديقِ والإخلاص، فمن لم يكن مصدِّقًا فهو كافر، ومن لم يكن مُخلِصًا بقلبه فهو منافقُ. س/ ما هو الفرق بين المسلم والمؤمن والكافر والمنافق؟

ج/ المؤمن: هو المسلمُ المصدّقُ المُخلِصُ، فهو مصدّقُ بما جاء في الكتاب والسنة، مخلص بقلبه، متبع لأحكام الشريعة الإسلامية، فهو مسلمُ وزيادَةً. وأما المنافق: فهو المسلم غير المؤمن، لأنه فاقد الإخلاص، فهو يؤدي أركان الإسلام الظاهرة فقط، فدينه ناقص، وأما الكافر: فهو غير المسلم وغير المؤمن، لأنه فاقد التصديق والإخلاص معًا، فهو بغير دين،

س/ هل الإيمان يزيد وينقص؟

ج/ نعم. الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

الدليل: قول الله تعالى: ﴿ لِيَزْدَادُوٓا لِيمَنَامَّعَ إِيمَنِهِمُّ ﴾ [الفتح: 4]. وقوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ فَنَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسَــ تَبْشِرُونَ ﴾ [التوبة: 124].

وقال أبو حنيفة رَحِمَهُ اللّهُ: ﴿ إِيمَانُ أَهِلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ. والمؤمنون مستوونَ فِي الْإَعْمَالِ». ومعنى كلامه رَحِمَهُ اللّهُ: أن أصل الإيمان بالله، الذي هو الإقرار والتصديق، لا يزيد ولا ينقص، لكن الأعمال الصالحة يكون فيها تفاوتُ؛ فالخلاف لفظيُ.

س/ بِمَ وَجبتْ معرفةُ الله تعالى؟

ج/ قَالَ الأشاعرة: وجبتُ معرفةُ الله تعالى بالشّرع. بدليلِ قوله تعالى: ﴿وَمَاكُنّا مُعَذِّبِينَ حَقَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15]. وقالت الماتريدية: وجبت بالعقل. وكذلك قالت المعتزلة. مع وجود فرق واختلاف بينهما.

س/ ما وجه الاتفاق والاختلاف بين الماتريدية والمعتزلة؟ ج/ هناك أُوجُهُ للاتفاقِ والاختلافِ، وهي:

[ أ ] أما وجه الاتفاق، فهو: وجوبُ معرفة الله تعالى بالعقل، كما سبق.

[ب] وأما وجه الاختلاف، فهو: معرفة الشرائع والأحكام.

فعند الماتريدية: أن معرفة الشرائع لا تكونُ إلا عن طريقِ الشَّرْع، أي: بإرسال الرسل. فوافقوا الأشاعرة في هذه المسألة. وأما المعتزلة، فقالوا: إن معرفة الشرائع وجبت بالعقل أيضًا، مثل معرفة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وهذه المسألة تعرف بـ (مسألة التحسين والتقبيح). وهذا خلاصتها.

س/ ما فائدة معرفة الخلاف في وجُوبِ المَعْرفة؟.

ج/ فائدتها أن جمهور أهل السنة والجماعة يقولون بنَجاة أهلِ الفَتْرة. والدليلُ قوله تعالى: ﴿وَمَاكُنَّامُعَذِّبِينَحَتَّىٰنَبَعَثَرَسُولَا﴾ [الإسراء: 15].

وأما المعتزلة فيقولون: إن أهل الفترة معذَّبون، لأن معرفةَ الله واجبةً عليهم عن طريقِ العَقل.

وتابع المعتزلة بعضُ الأحناف من الماتريدية، كالملا على القاري الحنفي (ت 1014هـ)، الذي ذهب إلى أن والدّي النبيّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير ناجيَينِ، معتمدًا على عبارة وردت في بعض نسخ «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ، نصُّها: «وأبوا النبيّ ماتاً على الكُفر».

ولكن ردَّ بعض العلماء المحققين على المَّلَا علي القاري، واتفقتْ كلمتُهم على أن نصَّ عبارة «الفقه الأكبر» الصحيحة هي: «وأبوا النبيّ مَا مَاتا على الكفر»، وإنما سقطَتْ (ما) النافيةُ من النسخ التي رآها القاري.

وممن ردَّ على الملا القاري: العلامة محمد بن رسول البرزنجي الحُسيني المدني (ت 1101هـ) بكتاب كبير سماه (سَدادُ الدَّين وسِدادُ الدِّين)، ومن المتأخرين من علماء الدولة العثمانية، الشيخ المحقق محمد زاهد الكوثري (ت 1371هـ)، رحمهم الله أجمعين.

# المقدمات الم

س/ ما هي العوالم التي خلقها الله تعالى؟

ج/ العوالم أربعة:

1- عالم الذر. 2- عالم الدنيا.

3- عالم البرزخ. 4- عالم الآخرة.

س/ ما هو عالم الذر؟

ج/ قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِ مِّ ذُرِّيَّتَهُ مُ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُوْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُ نَأَ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَفِلِينَ ۞ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَا فُوَا مِن قَبْلُ وَكُنَا ذُرِّيَةً مِنْ بَعْدِهِمِّ أَفَتُهْ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ [الأعراف: 172-173].

قال الإمام أبو حنيفة: «أخرجَ ذُرِّيَّة آدمَ مِنْ صُلبهِ، فجعلهم عُقَلاءَ، فحاطبهم، وَأَمْرِهُمْ بِالْإِيمَانِ، ونهَاهم عَن الْكَفْر، فأقروا لَهُ بالربوبية فَكَانَ ذَلِك مِنْهُم إِيمَانًا. فهم يُولَدُون على تِلْكَ الْفطْرَة. وَمن كَفَر بعد ذَلِك فقد بدلَ وَغير، وَمن آمن وَصدق فقد ثبت عَلَيْهِ وداوم».

س/ عرِّف الفِطرة.

ج/ الفطرة، هي: معرفة العبد أنه مخلوق، وأنّ له خالقًا، قال تعالى: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ على الفطرة، فأبواه يهودانِه أو ينصِّرانِه أو يُمجِّسانِه» [رواه البخاري ومسلم].





# [1] الإلهيتات مبحث أفعال العياد

س/ هل المؤمن مجبرٌ على الإيمان، والكافرُ مجبرٌ على الكفر؟ ج/ في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

[1] القول الأول، وهو قول الجبرية: إن العبد مجبور، وليس له اختيار. والعبد كالريشة في مهب الريح. فلا يضر مع الإيمان كفر، ولا مع الكفر طاعة.

[2] القول الثاني، وهو قول المعتزلة: إن العبد له قدرة على خلق أفعال نفسه، فالكفر والإيمان يخلقهما العبد.

[8] القول الثالث، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الله تعالى لم يجبر أحدًا من خلقه على الْكُفْر وَلَا على الْإِيمَان، وَلَا خلقه مُؤمنًا وَلَا كَافِرًا، وَلَكِنه خلقهمْ أشخاصًا مجردين عن الإجبار، مفطورين على معرفة الخالق.

وقال أهل السنة: العبد لا يخلق أفعال نفسه، ولكن الله جعل له قدرة على الاختيار، فأفعال العباد كسبُ، لهم أو عليهم. قال الله تعالى: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيْهَا مَا آكَتَسَبَتُ ﴾ [البقرة: 286]. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.

س/ ما هو الكسب؟

ج/ هو تمكن العبد مختارًا، بقدرة أودعها الله فيه، من فعل أي عمل يؤدي إلى كسب الحسنات، أو اكتساب السيئات. وبمقتضى هذا الكسب يكون الثواب والعقاب،

بمشيئة الله. قال الإمام أبو حنيفة رَحَمَهُ الله: «وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون، كسبهم على الحقيقة، والله تعالى خالقها، وهي كلها بمشيئته، وعلمه، وقضائه وقدره».

س/ ما هو الفرق بين الطَّاعَات والمعاصي؟

ج/ الطاعات والمعاصي كلها تجري بعلم الله، ومشيئته، وقضائه وتقديره. والفرق بينها: أ - أن الطاعات: يحبها الله تعالى، ويأمر بها، ويرضاها.

ب- والمعاصي: لا يحبها الله تعالى، ولا يأمر بها، ولا يرضاها.

س/كيف يكون العبد مؤمنًا أو كافرًا؟

ج/ الإيمان والكفر، والحركة والسكون، وجميع الأفعال، هي من كسب العباد، لأن الله خلقهم على الفطرة. وَالله تَعَالَى هو خالق الأفعال.

فإيمان العبد: بفعله، وإقراره، وتصديقه.

وكفر العبد: بفعله، وإنكاره، وجحوده.

س/ اذكر مثالين يوضحان الفرق بين الطاعة والمعصية.

ج/ المثال الأول: إسلام عمر بن الخطاب رَضَيَّلَيَّهُ عَنْهُ. فقد كان عمر كافرًا يعبد الأصنام، ثم أسلم، ومات على الإسلام.

المثال الثاني: كفر أبي جهل، فقد عاش ومات على الكفر. وكان يمكنه أن يسلم مثل عمر بن الخطاب، ولكنه أعرض عن الإسلام.

فكفر عمر: لا يحبه الله، ولم يأمر به، ولا يرضاه.

وإسلام عمر: يحبه الله، ويأمر به، ويرضاه.

ومثله كفر أبي جهل.

#### س/كيف تحول عمر إلى الإسلام، وظل أبوجهل على الكفر؟

ج/ أسلم عمر رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ بَتُوفِيقِ الله. وظل أبوجهل على الكفر بخُذْلان الله تعالى. قال الإمام أبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: «خلق الله تَعَالَى الْخلق سليمًا من الْكفر وَالْإِيمَان، ثمَّ خاطبهم وأمرهم ونهاهم، فكفر من كفر بِفعْلِهِ وإنكاره وجحوده الْحَقَّ، بخُذْلان الله تَعَالَى إِيَّاه، وآمن من آمنَ بِفِعْلِهِ وَإِقْرَاره وتصديقه، بِتَوْفِيقِ الله تَعَالَى إِيَّاه، ونصرته لَهُ».

#### س/ ما هو التوفيق، وما هو الخُذُلان؟

ج/ التَّوفيقُ: هو خلق قدرة الطاعة في العبد.

والخُدُلانُ: خلق قدرة المعصية في العبد.

قال الإمام أبو حنيفة رَحَمَهُ اللهُ: ﴿ وَاللهُ تَعَالَى يهدي من يَشَاء فضلا مِنْهُ ويضل من يَشَاء عدلا مِنْهُ وإضلاله خذلانه وَتَفْسِير الخذلان أن لا يوفّق العَبْد إِلَى مَا يرضاه وَهُوَ عدل مِنْهُ وَكَذَا عُقُوبَة المخذول على الْمعْصِية ﴾.

#### س/ هل للشيطان تأثير في سلب الإيمان من العبد؟

ج/ لقد أثبت الله تعالى في القرآن الكريم أن الشيطان له قدرة على غواية الناس، قال تعالى على لسان الشيطان: ﴿قَالَ فَيعِزَّتِكَ لَأُغُوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ تعالى على لسان الشيطان: ﴿قَالَ فَيعِزَّتِكَ لَأَغُوينَهُمُ وَاللَّهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: 82-85].

قال الإمام أبو حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَلَا يجوز أن نَقُولَ: إِن الشَّيْطَان يَسلُبُ الْإِيمَان من العَبْد المؤمنِ قهرًا وجبرًا، وَلَكِن نَقُول: العَبْدُ يدعُ الْإِيمَانَ، خَيِنَتْذٍ يَسلبه مِنْهُ الشَّيْطَان».

#### س/ هل يجب على الله تعالى إثابة الطائع وعقاب العاصى؟

ج/ ليس هناك شيء يجب على الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ لِحَلقه، لأنه هو الخالق سبحانه، بل على المسلم أن يعتقد: أن «الله تَعَالَى متفضلُ على عباده، عَادلُ، قد يُعطي من الثَّوَابِ أَضْعَافَ مَا يستوجبه العَبْدُ، تفضلا مِنْه، وَقد يُعاقب على الذَّنب عدلًا مِنْه، وَقد يُعفُو فضلًا مِنْه.

قال ابن رسلان رَحْمَهُ ٱللَّهُ في منظومته اصفوة الزبدا:

..... \* وما على الإله شيء يجب

يشب من أطاعه بفَض له \* ومن يشاً عَاقبَه بعدل م

#### س/ هل يعلم الله تعالى المعدوم؟

ج/ نعم، علم الله تعالى يتعلق بكل شيء، من موجود ومعدوم، قال الإمام رَحْمَهُ اللّهُ تعالى: «يعلم الله تَعَالَى فِي الْمَعْدُوم فِي حَال عَدمه مَعْدُومًا، وَيعلم أَنّهُ كَيفَ يكون إِذَا أُوجده. وَيعلم الله الْمَوْجُود فِي حَال وجوده وَيعلم أَنّهُ كَيفَ فناؤُه».

س/ اذكر قاعدةً في علم الله تعالى للمخلوقات.

ج/ القاعدة هي قول علماء أهل السنة: عَلِمَ الله تعالى ما كانَ، وما يكونُ، وما لم يكُنْ، لو كانَ كيفَ كانَ يكونُ.

#### س/ هل يتبدل علم الله تعالى؟

ج/ علم الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل. كما قال الإمام أبو حنيفة: «يعلمُ الله تَعَالَى من يكفر في حَال كفره كَافِرًا، فَإِذا آمن بعد ذَلِك علمه مُؤمنًا فِي حَال إيمانه، وأحبه، من غير أن يتَغير علمه وصفتُه. فيعلم الله القائم في حَال قيامه قائمًا، وإذا قعد فقد علمه قاعِدًا في حَال قعوده، من غير أن يتغير علمه، أو يحدث لَهُ علمُ، وَلَكِنَ التَّغيرُ وَالإِخْتِلاف يحدث عند المخلوقين».

#### س/ ما هو القضاء والقدر؟

ج/ قال الإمام أبو حنيفة رَحَمُهُ اللّهُ: ﴿ كَانَ الله تَعَالَى عَالًا فِي الْأَزَل بِالأَشياء قبل كُونَهَا، وَهُوَ الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَة شَيْءُ إلا بكون فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَة شَيْءُ إلا بمُشيئته، وَعَلمه، وقضائه وَقدره، وَكتبه فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، وَلَكِن كتبه بِالْوَصْفِ بمشيئته، وَعلمه، وقضائه وَقدره، وَكتبه فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، وَلَكِن كتبه بِالْوَصْفِ

السيط مَثَالِقَتُهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

لَا بالحَمْ. فالْقَضَاء وَالْقدر، والمشيئة، صِفَاته فِي الْأَزَل بِلَا كَيفَ..

#### س/ ما هو الفرق بين القضاء والقدر؟

ج/ القضاء: هو علم الله تعالى في الأزل بوقوع الأشياء، وكتابتها بالوصف لا بالحكم. والقدر: هو وقوع الأفعال من العبد، وصدورها عنه باختياره وكسبه. قال الإمام الطحاوي رَحْمَهُ اللّهُ: «وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل».

## س/ هل البحث في مسائل القضاء والقدر يزيد من الإيمان؟.

ج/ ذكر أهل العلم أن التعمق في مسائل القضاء والقدر قد يخرج بالإنسان من درجة الإيمان إلى درجة الشك والكفر والعياذ بالله.

قال الإمام الطحاوي رَحِمَهُ اللّهُ: (والتعمق والنظر في ذلك، [أي: في القضاء والقدر]، ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك، نظرًا أو فكرًا أو وسوسةً، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما قال في كتابه ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: 23]. فمن سأل: لم فعل؟ فقد ردّ حُمْرَ كتاب الله، ومن رد حكم كتاب الله تعالى كان من الكافرين».

#### س/ هل يقدر أحد أن يعبد الله حق عبادته؟

ج/ لا، لا يقدر أحد أن يعبد الله تعالى حق عبادته. قال الإمام أبو حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ: اللَّهِ عَلَى مَعْدُ أَهُ أَلَهُ وَلَكُنه يعبده بأَمْرِه، كَمَا أَمْرَه، لَكَا أَمْرَه، وَلَكُنه يعبده بأَمْرِه، كَمَا أَمْرَه، بَكَالِه، وَسَنة رَسُوله صَالَاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ.



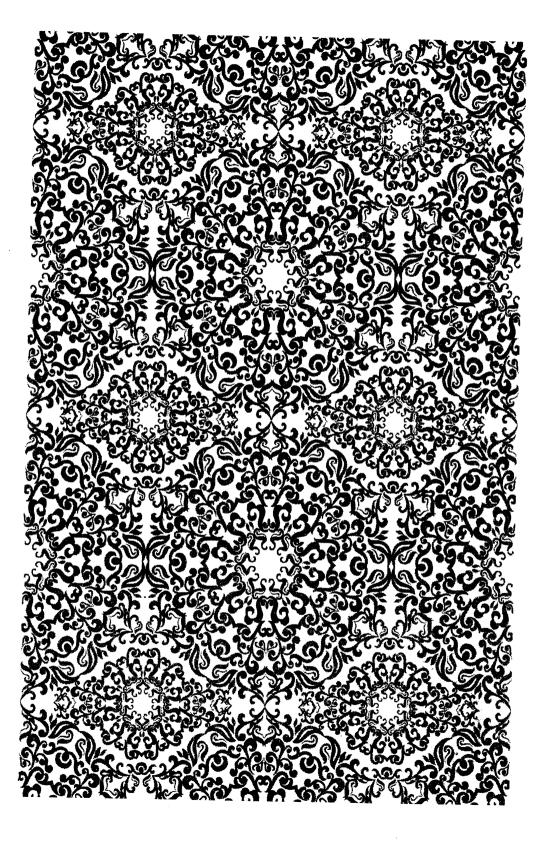



# مبحث الصِّفكات

س/ ما معنى وحدانية الله تعالى؟

ج/ معنى وحدانية الله تعالى: اعتقاد أن الله تَعَالَى وَاحِدُ، لَا من طَرِيق الْعدَد، وَلَكِن من طَرِيق الْعدد، وَلَكِن من طَرِيقِ أنه لَا شريك لَهُ، لم يلد، وَلم يُولد، وَلم يكن لَهُ كَفُوا أحد.

لَا يشبه شَيْئًا من الْأَشْيَاء من خلقه، وَلَا يُشبههُ شَيْء من خلقه. لم يزل، وَلَا يزَالُ، بأسمائه وَصِفَاته الذاتية والفعلية.

س/ ما هي مذاهب المتكلمين في الصفات؟

ج/ هناك مذاهب متعددة للمتكلمين والفلاسفة في الصفات، أشهرها:

[1] مذهب الفلاسفة: الذين أنكروا الصفات كلها، قالوا: لأن الصفات ألفاظ مشتركة بين الخالق والمخلوق، والواجب أن الخالق لا يتصف بما يتصف به المخلوق. وهو مذهب خاطئ.

والجواب عنه: أن الاشتراك اللفظي لا يوجب الاشتراك الحقيقي، فقدرة الخالق غير قدرة المخلوق.

[2] مذهب المعتزلة: الذين أنكروا صفات المعاني لله تعالى، فقالوا: قادر بلا قدرة، ومريد بلا إرادة، وعالم بلا علم، وهكذا. وهو مذهب خاطئ أيضًا.

والجواب عنه: أن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذات.

[3] مذهب أهل السنة والجماعة: أن لله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى صفات أزلية ثابتة له بنص القرآن الكريم وبنصوص الأحاديث النبوية الشريفة، فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه

بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل.

س/ ما الواجب على المسلم أن يعرفه من صفات الله تعالى؟

ج/ قال الإمام أبو حنيفة رَجَمُهُ اللَّهُ: «نَعْرِف الله تَعَالَى حق مَعْرَفَته، كَا وصف نَفسه فِي كَتَابه، بِجَمِيع صِفَاته». وصفات الله تعالى إما ذاتية، أو فعلية، أو خبرية، وكلها قديمة أزلية.

س/ ما معنى أن صفات الله تعالى أزلية؟

ج/ معنى كونها أزلية: أي قديمة، غير حادثة. والحادث إنما هو المخلوق الذي يحدث بأمر الله تعالى. قال الإمام أبو حنيفة رَحَمَهُ اللّهُ: «وَصِفَاته فِي الْأَزَل غير محدثة، وَلَا مخلوقة، وَمَن قَالَ: إِنَّهَا مخلوقةً، أو محدثة، أو وقف، أو شَكَّ فيها، فَهُو كَافِر بالله تعالى، وقال رَحَمَهُ اللّهُ: «لم يزل وَلا يزال بصفاته وأسمائه، لم يحدث له صفة، ولا أسمً.

لم يزل عَالمًا بِعِلْمِهِ وَالْعَلَم صفة فِي الْأَزَل.

وقادرًا بقدرته وَالْقُدْرَة صفة فِي الْأَزَل.

ومتكلمًا بِكَلَامِهِ وَالْكَلَامِ صَفَةً فِي الْأَزَلِ.

وخالقًا بتخليقه والتخليق صفة في الْأَزَل. وفاعلًا بِفِعْلِهِ وَالْفِعْلِ صفة فِي الْأَزَل.

وَالْفَاعِلَ مَنْ اللهُ تَعَالَى، وَالْفَعْل صَفَةً فِي الْأَزَل، وَالْمَفْعُول غَنْلُوقُ، وفعلُ الله تَعَالَى غير مَخْلُوق».

س/ هل صفات الله تعالى مستوية أم متفاوتة في الفضل؟

ج/ قال الإمام أبو حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ: «الْأَسْمَاءُ والصِّفَات كلهَا مستويةً في العظَمة وَالْفضل، لَا تَفَاوت بَينَهَا».



#### [1]

#### تقسيرالصفات عندالماتريدية

س/ ما هو تقسيم الصفات عند أبي حنيفة والماتريدية؟

ج/ قسم الإمام أبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ صفات الله تعالى إلى قسمين: صفات ذاتية، وهي سبع صفات، وصفات، وصفات فعلية وهي خمس صفات.

| الصفات الفعلية (التكوين) | الصفات الذاتية |
|--------------------------|----------------|
| التخليق                  | الحياة         |
| الترزيق                  | القدرة         |
| الإنشاء                  | العلم          |
| الإبداع                  | الكلام         |
| الصنع                    | السمع          |
| وغير ذلك من صفات الخلق   | البصر          |
|                          | الإرادة        |

#### [ب] تقسيرالأشاعرة للصفات

س/ ما هو تقسيم الأشاعرة للصفات؟

ج/ أثبت الأشاعرة رَحِمَهُ اللَّهُ عشرين صفةً ذاتيةً وفعليةً، وقسموا تلك الصفات العشرين إلى أربعة أقسام، هي:

- 1- الصفة النفسية.
- 2- الصفات السلبية.



3- الصفات المعنوية.

4- صفات المعاني.

س/ اذكر تقسيم الأشاعرة للصفات بالتفصيل.

ج/ تقسيم الأشاعرة للصفات كالتالي:

| الصفات                                                                                        | عددها | أقسام الصفات    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| الوجود                                                                                        |       | الصفة النفسية   |
| القدم، البقاء، المخالفة للخلق، القيام بالنفس، الاستغناء عن الغير.                             | 5     | الصفات السلبية  |
| القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الحياة، العلم، الكلام.                                         | 7     | صفات المعاني    |
| کونه قادرًا، کونه مریدًا، کونه سمیعًا، کونه بصیرًا،<br>کونه حیًّا، کونه عالمًا، کونه متکلمًا. | 7     | الصفات المعنوية |

#### س/ ما معنى القديم والحادث؟

ج/ القديم، صفة لله تعالى، معناها: أن محدث العالم وخالقه لا أول له ولا بداية، قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ ﴾ [الحديد: 3]. والحادث، هو: المخلوق، أي: جميع المخلوقات، لأنها حدثت بأمر الله تعالى، فهو محدثها وموجدها. قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱللَّهَ مَا لَهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ اللَّهَ مَا الله عالى: ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ اللَّهُ مَا الله عالى: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

#### س/ ما معنى المخالفة للحوادث؟ وما الدليل؟

ج/ المخالفة للحوادث: هي اعتقاد العبد أن ربه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لا يشبه شيئًا من خلقه، والدليل قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِنَيْ أَنْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11]. قال الإمام أبو حنيفة رَحَمُهُ ٱللَّهُ: ﴿ وَصِفَاته كُلُهَا بِخِلَاف صِفَات المخلوقين، يعلم لَا كعلمنا، ويقدر لَا كقدرتنا، وَيرى لَا كُو يَتنا، وَيتَكُلَّم لَا ككلامنا، ويسمع لَا كسمعنا».



#### الصغات الخبرية

س/ ما هي الصفات الخبرية؟.

ج/ الصفات الخبرية: هي الصفات التي لا سبيل للعقل في إثباتها. وإنما تثبت من طريق النقل، بالنصوص الشرعية.

قال الإمام أبو حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ: (وله يَدُ، وَوجهُ، وَنَفَسُ، كَمَا ذَكُره الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن، فَمَا ذَكُره الله تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ، من ذَكر: الْوَجْه، وَالْيَد، وَالنَّفْس، فَهُوَ لَهُ صِفَاتً بِلَا كَيفَ». س/ للعلماء مذهبان في الصفات الخبرية، ما هما؟

ج/ لأهل السنة والجماعة مذهبان فيما يتعلق بإثبات الصفات الخبرية ومعانيها، وهما: [1] المذهب الأول: مذهب التفويض: وهو مذهب السلف.

وخلاصته: الإمساك عن تأويل الصفات والخوض في معانيها، وتفويض ذلك إلى الله تعالى، لقوله تعالى: ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَ الِهِ عَكُلِّ مِّنْ عِندِرَبِّنَأَ ﴾ [آل عمران: 7].

[2] المذهب الثاني: مذهب التأويل، وهو مذهب الخلف.

وخلاصته: أنه يجب صرف معاني الصفات الخبرية عن حقيقتها اللغوية، خشية الوقوع في التشبيه والتجسيم، عملًا بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ أَنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11].

قال صاحب الجوهرة:

وكللُّ نصلُّ أوهم التشبيها \* أوَّلْمهُ أو فسوِّضْ ورُمْ تنزيها القدر سرا جاء في «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة أن التأويل إنما هو قول أهل القدر والاعتزال، فهل التأويل مذموم؟

ج/ نعم، جاء في «الفقه الأكبر»، قول الإمام أبو حنيفة: «وَلَا يُقَال: إِن يَده قدرته أَوْ نعْمته، لِأَن فِيهِ إبطالًا للصّفة، وَهُو قَول أهل الْقدر والاعتزال، وَلَكِن يَده صفته

المن الصِنسات الم

بِلَا كَيفَ، وغضبه وَرضَاهُ صفتان من صِفَات الله تَعَالَى بِلَا كَيفَ،

ومعلوم تقدمُ زمنِ الإمام أبي حنيفة رَحَمَةُاللَّهُ، فهو قد توفي سنة 150هـ، أي أنه عاش في زمن القرون المفضلة، ولم تكن هناك بدع كلامية ولم تنتشر الفلسفة والإلحاد في الدين، فلهذا كان التأويل في ذلك العصر يعد عند بعض كبار العلماء بدعةً، ومسلكًا غير

ولكن أهل السنة في عصور متأخرة، بعد انتشار الإلحاد في الدين، وكثرة المباحث الفلسفية، وخوفا من تغير عقائد العامة، أخذوا بمذهب التأويل. واستدلوا بتأويل جماعة من الصحابة والتابعين والسلف الصالح، كابن عباس، والبخاري، حيث ورد عنهم تأويل بعض الصفات. فثبت بهذا أن التأويل مسلك من مسالك السلف، ولكنه لم يكن مشهورًا، وإنما كان يشتهر عنهم التفويض.

# س/ هل ورد التأويل في كلام الإمام أبي حنيفة؟

ج/ نعم، ورد تأويل معنى القرب والبعد الوارد في الحديث القدسي: "ومن تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعًا، ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة». قال الإمام أبو حنيفة في تفسيره: "وَلَيْسَ قرب الله تَعَالَى وَلَا بعدُه من طَرِيق طول الْسَافَة وقصرها، وَلَكِن على معنى: الْكَرَامَةِ، والهوان، والمطيع قريب مِنْهُ بِلَا كَيفَ، والعاصي بعيد مِنْهُ بِلَا كَيفَ،

والقربُ وَالبَعْدُ والإِقبالُ يَقع على المناجي، وَكَذَلِكَ جواره فِي الْجُنَّة، وَالْوُقُوف بين يَدَيْه، بلَا كَيْفَيَّة».

س/ كيف يمكن الجمع بين نهي الإمام أبي حنيفة عن التأويل، وبين التأويل الذي وقع منه في تفسير معنى الحديث القدسي؟

ج/ يمكننا الجمع بين نهي الإمام أبي حنيفة وغيره عن التأويل، وبين ما جرى عليه

من تأويل معنى القرب والبعد في الحديث: بأن تأويل السلف للنصوص كان من قبيل المجاز المركب، أو الاستعارة التمثيلية، وأما تأويل المعتزلة ومعظم الخلف فكان من قبيل حمل الكلام على المجاز في المفرد.

أ - فـمثال المجاز في المفرد: تأويل اليد بالقدرة. فهو غير سائغ.

ب- ومثال المجاز في المركب: تأويل قوله تعالى: ﴿ تَبَرُّكِ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ [الملك: 1]، بأن المراد من الآية: بيان قدرة الله تعالى وإثبات الملك والسلطة له سبحانه، وليس مقصود الآية إثبات اليد. وهكذا في بقية الصفات.

وبهذا يتضح الفرق بين التأويلين، كما حققه العلامة المحقق الشيخ محمد صالح أكينجي الغرسي القونوي، حفظه الله(1).

# مسألةالرؤية

س/ ما هي عقيدة أهل السنة في رؤية الله تعالى؟

ج/ عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين في الآخرة يرون ربهم سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ في الآخرة. قال الإمام أبو حنيفة رَجْمَهُٱللَّهُ: ﴿وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يُرَى فِي الْآخِرَةِ، ويَرَاهُ الْمُؤْمنونَ وهم فِي الْجِنَّة بأعين رؤوسهم، بِلَا تَشْبِيه وَلَا كَيْفيَّة، ولا يكون بينه وَبَين خلقه مُسَافة، ودليل الرؤية قوله تعالى: ﴿وُبِحُوُّ يَوْمَهِذِنَّاضِرَ ۞ إِلَىٰ رَبِهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: 22، 23]. وحديث البخاري: ﴿إِنَّكُمْ سَتُرُونَ رَبُّكُمْ ﴾.

<sup>(1)</sup> ينظر لمزيد الفائدة: الغرسي، محمد صالح، عقيدة الإمام الأشعري أين هي من عقائد السلف، (مكتبة روضة، إستانبول، 2001/1431م)، ص166 وما بعدها. و: المؤلف نفسه، التحرير الحميد لمسائل علم التوحيد، (مكتبة الإرشاد، استانبول، 2007/1428م)، ص246 وما بعدها.



س/ هل أنكر أحد من المسلمين رؤية الله تعالى؟

ج/ نعم. أنكر المعتزلة الرؤية، وقالوا: إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، وأن ذلك يستحيل في حقه تعالى، لأنه ليس كمثله شيء، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَنْصَارُ﴾ [الأنعام: 108].

وقد أجاب أهل السنة: بأن معنى الآية، أي: لا تحيط به، وأن الرؤية غير الإدراك، فقد تحصل رؤية بغير إدراك وإحاطة.







# مبحث اللفظ والكلام

#### س/ ما هي مسألة اللفظ؟

ج/ هي المسألة التي نشأت بين المسلمين حول القرآن الكريم. هل هو قديم أم مخلوق. ونشأت هذه المسألة في زمن الدولة العباسية، والذين أثاروها هم المعتزلة. وامتحنوا بها كبار علماء السنة كالإمام أحمد وغيره.

#### س/ ما خلاصة كلام أهل السنة والجماعة في مسألة اللفظ؟

ج/ اتفق أهل السنة والجماعة على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى صفة قديمة قائمة بذاته تعالى. أما الألفاظ القرآنية التي ننطقها بألسنتنا، ونكتبها في مصاحفنا، فهي مخلوقة، هذا هو حاصل كلامهم.

قال الإمام أبو حنيفة رَحَمَهُ اللّهُ: «والقرآن كُلَام الله تَعَالَى، فِي الْمَصَاحِف مَكْتُوبُ، وَفِي الْقُلُوب عَنْفُوظُ، وعَلَى الأَلِس مقروءً، وعَلَى النّبي عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامَ منزلُ. ولفظنا بِالْقُرآنِ غَلُوق، وكتابتنا لَهُ مخلوقة، وَالْقُرآنِ غَيْر مَخْلُوق».

#### س/ هل سمع موسى عَلَيْمِ السَّلَمْ كلام الله؟

ج/ نعم، قال الإمام أبو حنيفة: «وسمع مُوسَى عَلَيْهِالسَّلَامُ كَلَامِ الله تَعَالَى، كَمَا فِي قُولُهُ تَعَالى: ﴿وَكَا اللهِ مُوسَى كَلَمُهُ بِكَلَامِهِ لِكَلَامِهِ اللهِ مُوسَى كَلَمُهُ بِكَلَامِهِ اللهِ عُولُهُ صَفَةً فِي الْأَزَلِ».

س/ ما معنى: كلام الله تعالى قديم؟.

ج/ معنى أنّ كلام الله قديم: أي أنه لا يشبه كلام المخلوقين. قال الإمام

كالفظ والكلام

أبو حنيفة رَحَمُهُ اللَّهُ: (وَنحن نتكلم بالآلات والحروف، وَالله تَعَالَى يَتَكُلَّم بِلَا آلَة وَلا حُرُوف، والحروف مخلوقة».

س/ ما هو القرآن الكريم؟

ج/ القرآن الكريم: هو كلام الله تعالى، المنزل على نبيه محمد صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المتعبد بتلاوته.

س/ هل تتفاوت آيات القرآن الكريم في الفضل؟

ج/ آيات الْقُرْآن الكريم، بمعنى كونها كلام الله تعالى، كلهَا مستوية فِي الْفَضِيلَة وَالْعَظَمَة.

الفضيلة: كونها ذكرًا، أي: متعبدًا بتلاوتها.

والعظمة: لكونها كلام الله.

وإنما يكون التفاوت فيها من جهة المذكور في الآيات (موضوعها).

1- فَآيَة الْكُرْسِيّ؛ المذكور فيهَا جَلالُ الله تَعَالَى وعظمتُه وَصِفَاته. ففيها فضيلتان: فضيلة الذكر، وفضيلة المذكور.

2- أما الآيات التي فيها أخبار الكافرين، فالمذكور فِيهَا وهم الْكَفَّار، ليس لهم فضل، ففيها فضيلة واحدة، وهي: فضيلة الذكر.







# [2] النبوات

#### س/ ما هي النبوات؟

ج/ النبوات: هي مسائلُ تبحث في أحوال الأنبياء والمرسلين، وما يجب في حقهم، وما يجوز وما يستحيل عليهم.

وقد جمعها العلامة المرزوقي في قوله:

أَرْسَ لَ أَنْبِيَ اذوي فَطَانَ \* بالصّدق والتبليغ والأَمَانَ \* وجائزٌ في حَقّهم من عرض \* بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسَ الرالملائك \* واجبة، وفاضَ لوا الملائك \*

[1] فالواجب لهم: اعتقاد صدقهم، وتبليغهم، وأمانتهم، وفطانتهم.

[2] ويستحيل عليهم ضدها.

[3] ويجوز عليهم: جُريان الأعراض الخفيفة التي لا تؤثر على العصمة.

| الجائز في حقهم           | المستحيل عليهم        | الواجب للرسل |
|--------------------------|-----------------------|--------------|
| جريان الأعراض            | عدم الفطانة (البلادة) | الفطانة      |
| الخفيفة التي لا تؤثر على | الكذب                 | الصدق        |
| العصمة، كالمرض           | الكتمان               | التبليغ      |
| الخفيف.                  | الخيانة               | الأمانة      |

# س/ هل ورد تحديد أعداد الأنبياء والرسل؟

ج/ نعم، فقد روي عن أبي ذر رَخِيَالِثَهُ عَنْهُ قال: قلتُ: يا رسول الله، كم الأنبياء؟ قال: «الله مائة ألف وعشرون ألفا»، قلتُ: يا رسول الله، كم الرسلُ من ذلك؟ قال: «اللاث مائة وثلاثة عشر، جمًّا غفيرًا» [أخرجه أحمد وابن حبان].

وهناك روايات أخرى، وذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل عدم تعيينهم بالأعداد، وإنما يكتفى بأن يعلم أن الأنبياء أكثر من الرسل، وأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. س/ من هم الأنبياء الواجب حفظ أسمائهم؟.

ج/ عدد الأنبياء الواجب حفظهم ومعرفتهم، خمسة وعشرون (25) نبيًا ورسولًا، وهم الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم. فهؤلاء يجب على كل مكلف أن يعرفهم بأسمائهم، لأن منكر نبوَّة واحد منهم يعد كافرًا، لمعارضته نص القرآن الكريم.

### وهم مجموعون في قول الناظم:

حتم على كل ذي التكليف معرفة \* بأنبياء على التفصيل قد علموا
في (تلك حجتنا) منهم ثمانية \* من بعد عشر ويبقى سبعة وهم
إدريس هود شعيب صالح وكذا \* ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا
والذين في آية (تلك حجتنا)، ثمانية عشر نبيًّا ورسولًا (18)، قال تعالى: ﴿وَيِلْكَ حُجَدُنَا ٓ اَتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِةً وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَشَاءٌ إِنَ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ وَوَهَبْنَا اللهُ وَمُوسَىٰ وَيَعْفُوبَ كُلًّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيتِيهِ وَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَصُلَيْمَنَ وَإِلَيْكَ صَلَيْمَا وَالْمَا مَنْ اللهُ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَصُلَيْمَا وَإِلَى اللهُ عَيْنِ وَاللهُ عَنْ إِنَى اللهُ عَنْ إِنَى اللهُ عَنْ إِنَا اللهُ عَنْ إِلَى اللهُ عَنْ إِنَا اللهُ عَنْ إِنَّ اللهُ عَنْ إِنَّ اللهُ عَنْ إِنَا اللهُ عَنْ إِنَا اللهُ عَنْ إِنِى اللهُ عَنْ إِنِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَرَكَرِيّا وَيَحْبَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلَيْاسٌ كُلُّ مِنْ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَ وَعَلَى اللّهُ عَنْ إِنِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَرُكَرِيّا وَيَحْبَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلَيْاسٌ كُلُّ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْ إِنَا اللهُ عَنْ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ إِنْ اللهُ عَنْ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ إِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيْنَا اللهُ الله

الصَّلِحِينَ۞ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ۞ وَمِنْ ءَابَآبِهِ مْ وَذُرِّيَّتِيهِمْ وَإِخْوَانِهِ مُرَّوَا جُنَيْنَكُمْرُ وَهَدَيْنَكُمْرُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ۞ [الأنعام: 87]. س/ ما هو تعريف النبي والرسول؟

ج/ تعريف الرسول: إنسانُ حُرُّ ذكرُ، سليم عن منفر طبعًا، وعن دناءة أبٍ، وخنا أمٍّ، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه.

والنبي: التعريف السابق نفسه، مع عدم الأمر بالتبليغ.

س/ ما هي أهم الفروق بين الرسول والنبي؟

ج/ الأنبياء يخالفون الرسل في أمور، منها:

[1] التبليغ: أي البلاغ العام لجميع البشر، فهذا لم يأمر الله تعالى به إلا الرسل، بدليل قوله تعالى: ﴿ يَا يُنْهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ وَإِن لَّمْ تَفَعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ أَوَاللّهُ وَلَهُ تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَا كَانَا لِللّهَ اللّهِ بَشِيرًا وَقُولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَانَّةُ لِلنّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [سأ: 28].

ومن السنة الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله الأنصاري رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي...»، ثم قال: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة»، الحديث [متفق عليه].

[2] التشريع: فالنبي يبعث بشرع من قبله من الرسل، وأما الرسولُ فغالبًا يأتي بشرع جديد، وقد يتبع شرع من قبله في بعض الأحكام.

[3] نزول الكتب السماوية: فهو من خصوصيات بعض الرسل، فليس لنبي من الأنبياء كتاب سماوي، كما أنه لا يلزم تنزل كتاب على كل رسول، بل الكتب اختُصَّ بها أولو العزم منهم.

س/ من هم أولو العزم من الرسل؟

ج/ أولو العزم من الرسل، على أصح الأقوال، خمسة، وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ونبينا محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم. قال تعالى: ﴿فَأَصْبِرَكُمَاصَبَرَأُولُوا الْمَـزْمِرِنَ ٱلرُّسُلِوَلَاتَشَتَعْجِلَلَهُمُ ﴾ [الأحقاف: 35]. س/ ما هو الواجب اعتقاده للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟.

ج/ الواجب اعتقاده في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثلاثة أمورٍ، وهي: الصدق، والتبليغ، والأمانة.

وزاد بعض العلماء واجبًا رابعًا، وهو: الفطانة.

وجمع الأربعة السيد أحمد المرزوقي المكي في قوله في دعقيدة العوام»:

أرســـلَ أَنْبِيَـــا ذَوِي فَطَانَـــه \* بالصـــدق والتبليــغ والأمانَــه أما العصمة، فهي متضمَّنة في وصف الأمانة.

[1] فأولها الصدق، ويعرف بأنه: مطابقة الخبر للواقع. فواجب أن نعتقد صدقهم عليهم السلام في كل ما أخبرونا به عن الله تعالى.

[2] التبليغ: وهو إبلاغ شرع الله للناس. فنعتقد أن الأنبياء والرسل بلغوا ما أرسلهم الله به ولم يكتموا منه شيئًا، لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ۖ وَإِن لَمْ الله به ولم يكتموا منه شيئًا، لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ الله به ولم يكتموا منه شيئًا، لقوله تعالى: ﴿ يَكَا لَيْهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُل

وتقدم ذكر الفرق بين بلاغ النبي وبلاغ الرسول، فالرسُولُ: بلاغُه عامٌ لجميع الخلق في عَصْره والعصور التالية له، إلى أن يأتي رسولُ آخرُ بشَرعٍ جديدٍ. وأما النبيُ: فبلاغُه خاصً لقَومه فقط.

[8] الأمانة: وتعرف بأنها: حفظ الباطن والظاهر من التلبس بمنهيّ عنه. فلا يجوز على الأنبياء والمرسلين عَلَيْهِمَالسَّلَامُ الصغائر، فضلا عن الكبائر، لا قبل النبوة ولا بعدها. وسيأتي التفصيل في العصمة.

[4] الفطانة، وتعرف بأنها: التفطن والتيقظ والإتيان بالحجيج والبراهين. وهي ضد البلادة. قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا عَالَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

#### س/ ما هي العصمة؟

ج/ عرفها الإمام أبومنصور الماتريدي، بأنها: لطفٌ من الله يجمِلُ على فعلِ الخير، ويزجر عن الشر مع بقاء الاختيار للابتلاء والاختبار.

قال الإمام أُبو حنيفة رَجِمَهُ أَللَهُ: «والأنبياء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام كلهم منزهون عَن الصَّغَائِر والكَبائر وَالْكَفْر والقبائح».

#### س/هل من مقتضى العصمة عدم وقوع الخطأ؟ اذكر الأمثلة بالدليل.

ج/ الخطأ والنقص من طبع البشر، والأنبياء واجبة لهم العصمة، ولكن قد تصدر من بعضهم أمور ظاهرها أنها خطايا، وإنما هي علامة كالهم، قال الإمام أبو حنيفة: «وَقد كَانَت مِنْهُم زلاتُ وخطايا».

فذكره للزلات والخطايا، عقب ذكر تنزههم عن الصغائر والقبائح، والكفر والكبائر، يدل على مغايرة بينها، أي: أن الزلات والخطايا ليست من جنس الصغائر أو القبائح، فضلا عما فوق ذلك.

فتلك الزلات والخطايا في حق الأنبياء إنما هي كالعثرات، بالنسبة لما لهم من عليّ المقامات، وسَنيّ الحالات. وقد اتفق العلماء على أن تلك الزلات التي صدرت منهم مؤولة بما يتوافق مع كمالهم وعصمتهم.

#### س/ هل هناك شبهات حول عصمة الأنبياء؟ اذكر بعضًا منها.

ج/ نعم. هناك اعتراضات من قبل بعض المشككين في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد استدلوا بآيات وأحاديث ظاهرها يقضي بوقوع المعصية منهم، ولكن التحقيق العلمي على خلاف ما استدلوا به.

#### [مثال 1] أكل آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ من الشجرة:

قال تعالى: ﴿وَعَصَىٰٓءَادَمُ رَبَّهُ رَفَغُوكَ ﴾ [طه: 121]، واختلف العلماء من أهل السنة في

تفسيرها، ونسبة المعصية له وهو نبي، وأجيب عنها بإجابات، منها: أن معصيته بالأكل من الشجرة كانت في الجنة قبل النبوة. ومن هنا أخذ جماعة من العلماء: أنه تجوز الصغائر على الأنبياء قبل النبوة. وفي المسألة تفصيل وطول لا يناسب المقام.

#### [مثال 2] قتل موسى عَلَيْهِالشَّكُمْ الرجل القبطي:

والقصة وردت في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْتُهِ ﴾ [القصص: 15]، وقوله تعالى: ﴿ وَقَلَمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى وَقُوله: ﴿ قَتَلْتُ مِنْهُمْ اللَّهِ عَلَى وَقُوع الخَطيئة مَنَ الْأَنبياء، وهذه شبهة.

والجواب عليها من نفس الآية الكريمة، وهو: أن موسى عَلَيْهِالسَّلَامُ إِنمَا وَرَ الرجل، أي: دفعه بيده من غير قصد قتله، والوكز لا يقتل في العادة، فانتفى هنا أن يكون عَلَيْهِالسَّلَامُ قصد قتل الرجل.

#### [مثال: 8] سهو الرسول في الصلاة.

قصة سهو النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْدِوَسَلَّمَ في صلاة العصر، حيث سلم من ركعتين، فنبهه صحابي يدعى ذُو اليدين، والحديث صحيح شهير.

والجواب عن هذا الحديث: أن نسيان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ لَم يكن عن علة أو مرض، بل كان نسيانه للتشريع، لحكمة أرادها الله تعالى، لأنه لو لم يحصل منه السهو في صلاة الفريضة، لم يكن المسلمون ليعلموا تشريع سجدتي السهو. و«لأن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول»، كما قال العلَّامة الباجُوري رَحَمَهُ اللَّهُ.

#### س/ ما الواجب على المسلم اعتقاده في النبي صَالِللَّهُ عَلَيْهُوسَالِّم؟

ج/ الواجب اعتقاده:

[1] أَنْ رَسُولُ الله محمدًا صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حبيبُ الله، وَعَبدُه، وَرَسُوله، ونبيه، وصفيه،

ونقيه، لم يعبد الصَّنَم، وَلم يُشْرك بِالله تَعَالَى طرفَة عينٍ قطّ، ولم يرتكب صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَة قطّ، صَاَلِقَهُ عَلَيْدِوَسَلَمْ.

#### نسبه الشريف:

ومما ينبغي على المسلم حفظُه ومعرفته، نسبُه الشريف، صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ، فهو: محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كانة بن خريمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

#### [2] أَبنَاء رَسُول الله وَبنَاته:

ويجب على المكلف معرفة أسماء أبنائه وبناته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ. وعددهم سبعة، أربع إناث، وثلاثة ذكور.

#### قال العلامة السيد أحمد المرزوقي:

وسبعة أولادُه فمسنهم \* ثلاثة من الدكور تعلم قاسم وعبد الله وهو الطيّب \* وطَاهرٌ، بذينِ ذا يلقّب أتساه إبراهيم من سُريَّة \* فأمّسه ماريسة القبطيّسة وأربع من الإناثِ تذكّر \* سَلامُ ربّسي للجميع يذكّر فاطمَة الزهراءُ بعلُها علي \* وابناهما السبطان فضلُهم جلي وزينَسبُ وبعددَها رُقيَّسة \* وأم كلئوم زكَستُ رَضِيَّة وأولاده جميعهم، عدا إبراهيم، هم من زوجته السيد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها.

#### س/ من أفضل الناس بعد النبي صَالَالْتُعَلَّمُوسَكَّمُ؟

ج/ قال الإمام أبو حنيفة رَحَمَهُ اللّهُ: ﴿وَأَفْضَلَ النَّاسَ بَعَدَ النَّبِينِ عَلَيْهِمِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ أَبُو بَكُرَ الصَّدِيقَ ثُمَّ عَمْرِ بنِ الْخُطَابِ الْفَارُوقِ ثُمَّ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ ذُو النّورِينَ ثُمَّ عَلَيّ بن أبي طَالَبِ المرتضى رضوان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ ﴾،

وهذا هو ما عليه جماهير أهل السنة، وخلاصة الأقوال في التفضيل:

[1] ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. وهذا قول الجمهور، وهو الذي جرى عليه أبو حنيفة في «الفقه الأكبر».

[2] تقديم علي على عثمان، رَضَالِلَهُمَنْهُا. وهو قول لمالك، وبعض أهل السنة وجمهور المعتزلة ومنهم الزيدية.

[3] تقديم عليّ، رَضَالِلَهُ عَنْهُ، على الثلاثة، وهو قول غلاة الشيعة. أما الذين يقدحون في خلافة الشيخين فيسمون الرافضة، وبعض فرقهم غلت فادعت له العصمة ولاثني عشر من آل البيت، وهؤلاء يسمون الإمامية الاثني عشرية، فالشيعة فرق ودرجات.

#### س/ ما حكم من يتكلم في الصحابة؟

ج/ قال الإمام رَحِمَهُ اللَّهُ: «ولا نذْكر أحدًا من أَضَاب رَسُول الله إِلَّا بِخَيرِ». وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، لأن أصحاب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ هو خير القرون بنص الحديث، وقد وردت أحاديث متعددة فيها نهي عن التعرض لهم، كحديث: «لا تسبوا أصحابي، قلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه» [متفق عليه].

والخوض فيما جرى بينهم من أمور وأحداث يجر إلى البغض، وبغضهم حرام، والبراءة منهم كفر وخسران، كما أن حبهم دين وإيمان.

#### س/ ما هي خوارق العادات؟

ج/ خوارق العادات، هي: الأمور التي تجري للبشر على خلاف المعتاد عقلًا وعادة

بأمر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وهي حق، ومن العقائد الصحيحة.

#### س/ ما هي أقسام خوارق العادات؟

ج/ قسمت خوارق العادات إلى أنواع متعددة، وأهمها:

[1] الإرهاصات: الأمور التي تجري في الكون منبئة عن ظهور نبي، كالأحداث التي جرت في عام مولد نبينا سيدنا محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْدِوَسَلِّم، كحادثة الفيل، ورمي الشياطين بالشهب، وانطفاء نار الفرس، وغيرها.

[2] المعجزات، وتسمَّى الآيات، وهي ثابتة للأنبياء. وتعرف بأنها: أم خارق للعادة يظهره الله على يد نبي مقرونًا بالتحدي خاليًا عن المعارضة.

وهي حق، وجائزة وممكنة. ومعجزات الأنبياء كثيرة جدًّا، كنبع الماء من بين أصابع النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْدِوَسَلَّم، وإخباره ببعض المغيبات، ومنها: ولادة نبي الله عيسى عَلَيْدِالسَّلَامُ من غير أب، ومنها: عدم إحراق النار نبي الله إبراهيم عَلَيْدِالسَّلَامُ عندما ألقي فيها، وغير ذلك.

[8] الكرامات، وهي خوارق العادات التي تجري لأولياء الله تعالى. وهي حق، وجائزة وممكنة. والأولياء هم: المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ﴿ أَلَاۤ إِنَّ أَوْلِيَآ اللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحَزُنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَ قُونَ ﴾ [بونس: 62-63].

والكرامات علامات على صدق الرسول، لأن كرامة التابع كرامة المتبوع، والكرامات عند أهل السنة حق وصدق، خلافًا للمعتزلة الذين أنكروا وقوعها، وتبعهم جماعة من المبتدعة، وهؤلاء لا عبرة بخلافهم.

[4] الاستدراج، وسماها الإمام أبو حنيفة (قضاء الحاجات)، وهي خوارق عادات تجري على يد أعداء الله، مثل إبليس، وَفَرْعُون، والدَّجَال، وفِيمَا رُوِيَ أَنه كَانَ وَيكون لَهُم، ودليله قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنَنَا سَنَسْتَذَرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 182].

فالخوارق التي تجري لإبليس، أو الدجال قال عنها الإمام أبو حنيفة رَحَمَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى وَلَكِن نسميها: قَضَاء حاجاتهم، وَذَلِكَ لِأَن الله تَعَالَى يَقْضِي حاجَاتٍ أعدائه، استدراجًا لَهُم، وعقوبةً لَهُم، فيغترون به، ويزدادون طغيانًا وكفرًا، وكله جَائِز مُكنُ ،

#### س/ ما هو وجه الخلاف بين الكرامات والمعجزات؟

ج/ تختلف الكرامة عن المعجزة بأمور، منها:

[1] أن المعجزة تجري على يد الرسول أو النبي، والكرامة تجري على يد الولي الصالح

[2] أن المعجزة مقرونة بالتحدي، والكرامة لا تكون مقرونة بالتحدي.

وهناك قاعدة تقول:

ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. إلا في نحو وجود ولد من غير أب، كمعجزة ميلاد المسيح عَلَيْهِالسَّلَامُ، أو قلب جماد بهيمة ونحو ذلك. قال ابن رسلان رَحْمَهُألَلَهُ:

والأولياء ذوو كرامات رتب \* وما انتهوا لولد من غير أب

س/ الإسراء والمعراج من المعجزات النبوية، ما حكم إنكارها؟

ج/ الإسراء والمعراج من المعجزات النبوية العظيمة، والإيمان بها واجب، وقد كانا بالروح والجسد يقظة لا منامًا.

أما الإسراء فقد ثبت بنص القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ اللَّذِيَ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَىٰ الْإسراء فقد ثبت بنص القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلِّلْمُ اللَّاللَّاللَّالَاللَّا اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا



بل هو فاسق مبتدع. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: «وخبرُ الْمِعْرَاجِ حَقُّ، مَن ردَّهُ فَهُوَ مُبْتَدَعُ ضِال».

وقد كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد، يقظة لا منامًا، على قول الجمهور من أهل السنة والجماعة.





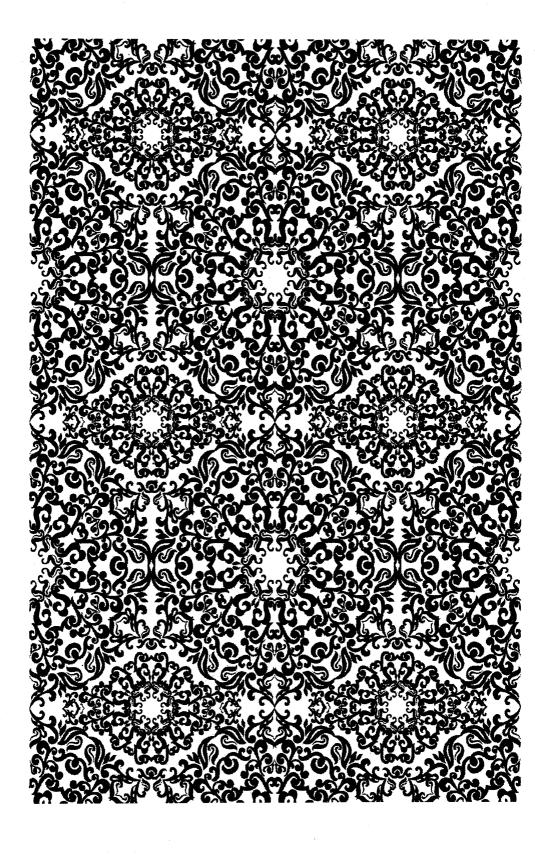



# [3]السمعيات

س/ ما هي السمعيات؟

ج/ هي المسائل التي تبحث في الغيبيات، كالإيمان بالملائكة، واليوم الآخر، وما يتعلق بها. س/ من هم الملائكة؟

ج/ الملائكة، جمع ملك، وهم: أجسامُ نورانية لطيفة، قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، خلقهم الله لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

س/ هل يجوز أن يوصف الملائكة بأنهم ذكور أو إناث؟

ج/ لا يجوز وصف الملائكة بالذكورة ولا بالأنوثة. ومن وصفهم بالأنوثة فقد كفر، لحنالفته قول الله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَتَهِكَةَ الَّذِينَ هُمْرَعِبَكُ الرَّحْمَنِ إِنكَأَ أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْمَنَ اللهُ تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَتَهِكَةَ الَّذِينَ هُمْرَعِبَكُ الرَّحْمَنِ إِنكَأَ أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُمْنَ اللهُ تعالى على الذكورة فهو فاسق، لأنه اقتحام على الغيب، وتقول في الدين بغير دليل.

س/ اذكر الملائكة الواجب على المكلف معرفتهم.

ج/ الملائكة الواجب معرفتهم على التفصيل، عشرة، يجمعهم قول العلامة المرزوقي رَحِمُهُ اللَّهُ:

تفصيل عشر منهم جبريل \* ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير نكير ورقيب وكذا \* عتيد مالك ورضوان احتذى فبريل: هو رئيس الملائكة، وهو أمين الوحي، وهو الناموس الأعظم،

وميكائيل: هو الملك الموكل بالمياه والقطر.

وإسرافيل: هو الملك الموكل بالنفخ في الصور.

وعزرائيل: هو ملك الموت.

ومنكر ونكير: وهما فتانا القبر، يسألان الميت في قبره.

ورقيب وعتيد: هما الكاتبان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات.

ومالك: خازن الجنة. ورضوان: خازن الجنان.

س/ ما هي أهم الغيبيات الأخروية التي ذكرت في الفقه الأكبر؟

ج/ ذكر منها ستة أمور، وهي: أشراط الساعة، وعذاب القبر، والحوض، والشفاعة، والميزان، والجنة والنار.

#### [1]أشراطالساعة

### س/ ماهي أشراط الساعة؟

ج/ أشراط الساعة، أي: علاماتها، وآياتها الدالة على قرب وقوعها. وهي على ثلاثة أنواع: الأشراط الصغرى، والأشراط الوسطى، والأشراط الكبرى. س/ اذكر أهم الأشراط الكبرى، التي وردت في (الفقه الأكبر).

#### ج/ هي أربعة أشراط:

1- فتنة الدجال، وهو رجل يهودي من بني آدم، وقيل شيطان، وقيل غير ذلك، يدعو الناس إلى الاستقامة، ثم يدعي الألوهية، فيتبعه اليهود، ومن علاماته: أن إحدى عينيه عوراء طافية. وقد أمر النبي صَالَللَهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ أمته بالاستعادة من فتنته في آخر كل صلاة، فعن أبي هريرة رَضِيًا لِللَّهُ عَالَى: قال رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًمَ: «إذا فرغ أحدكم من

التشهد الآخر؛ فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال» [رواه مسلم]. والأحاديث في الدجال كثيرة جدًا. ويكون قتله على يد المسيح عيسى عَلَيْهِ السَّكَامُ عند باب لد في فلسطين.

وأجمع أهل السنة والجماعة على خروجه في آخر الزمان، ولم ينكر خروجُه إلا المبتدعة، كالخوارج، وبعض المعتزلة، وبعض العصريين، ولم يعتمدوا على حجة يدفعون بها النصوص المتواترة سوى عقولهم وأهوائهم، ونسأل الله السلامة.

2- نزول المسيح عيسى ابن مريم عَلَيْوَالسَّلَمْ. والدليل على نزوله قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ وَلَمِهُ السَّاعَةِ ﴾ [الزخرف: 61]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبَى مَوْيَةً عَ وَيُوْمَ الْسَاعَةِ ﴾ [الزخرف: 61]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْدُ المنارة البيضاء شرقي الْقَيْكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنْ المنارة البيضاء شرقي دمشق، والأحاديث والأخبار في مدته كثيرة.

8- خروج يأجوج ومأجوج. وهم أمة من الناس، سيخرجون على حين غفلة، وقد وصفهم القرآن في عدة آيات. قال الله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا فَيَحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ﴿وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ ﴾ الآية [الأنبياء: 96-97]، وخروجهم في آخر الزمان من الغيبيات، فيفسدون في الأرض ويأكلون كل ما يجدونه، إلى غير ذلك.

4- طلوع الشمس من مغربها: وهي الآية التي وردت في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### س/ هل هناك علامات أخرى؟ وما حكم الإيمان بها؟

ج/ نعم، علامات الساعة وأشراطها كثيرة، يجب الإيمان بها جملة وتفصيلًا، وإنما اقتصر الإمام أبو حنيفة رَحَمَهُ اللّهُ في هذا المتن المختصر على ذكر أهم العلامات، ثم قال رَحَمَهُ اللّهُ: «وَسَائِر عَلَامَات يَوْم الْقِيَامَة على مَا وَردت بِهِ الْأَخْبَارُ الصّحِيحَةُ حَقَّ كَائِن».

وتفصيل بقية العلامات في كتب أهل العلم<sup>(1)</sup>.

#### [2]عذاب القبر

س/ ماذا تعرف عن عذاب القبر؟

ج/ قال الإمام أبو حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ: «وسؤال مُنكر وَنكِير حقّ، كَائِن فِي الْقَبْر. وإعادة الرّوح إِلَى الْجَسَد فِي قَبره حقّ. وضغطة الْقَبْر وعذابه حق كَائِن الْكَفَّار كلهم، ولبعض عصاة الْمُؤْمنِينَ حَقَّ جَائِزٍ».

تضمنت هذه العبارة أربعة أمور يجب الإيمان بها، وهي:

1- إعادة الروح إلى الميت في قبره: فمن العقائد الثابتة عند أهل السنة أن روح الميت تعود إليه في قبره بعد دفنه، فقد صحَّ عند الشيخين، من حديث أنس رَضَيَالِلَهُ عَنهُ، عنِ النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله، واللفظ لمسلم: «إن العبد إذا وضع في قبرِه، وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم»، الحديث،

2- سؤال منكر ونكير: وهو ثابت بنص القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿ يُشَيِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوَلِ ٱلنَّابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: 27]، فقد صح عند الشيخين، البخاري ومسلم، من حديث البراء بن عازب رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ، مرفوعًا: أن الآية نزلت في عذاب القبر.

8- ضغطة القبر: وهي ضمة القبر للميت، فعن أم المؤمنين عائشة رَضَالِيَّةَعَهَا، عن النبي صَالَيَّةُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَه

<sup>(1)</sup> ومن أنفع الكتب في الباب، كتاب «الإشاعة لأشراط الساعة»، تأليف السيد العلامة محمد بن رسول البرزنجي (ت 1101هـ) رَحِمَهُاللَّهُ.

4- عذاب القبر ونعيمُه: فمن العقائد الثابتة الصحيحة، أن الكافر يعذب في قبره، والمؤمن ينعَّمُ فيه، ودليل إثبات عذاب القبر قوله تعالى في حق فرعون وقومه: ﴿النّالُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ أَذَخِلُواْ عَالَ فِرْعَوْرَ الشّدَا الْقَبَلَ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوّاً وَعَشِيبًا وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ أَذَخِلُواْ عَالَ فِرْعَوْرَ الشّدَاكِ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: 46]، وورد ذكر نعيم القبر للمؤمنين في أحاديث كثيرة، منها قوله صَالِلللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران» [أخرجه الترمذي].

\* \* \*

#### [3] الشفاعة

س/ ما هي الشفاعة؟.

ج/ الشفاعة لغة: الطلب، عرفًا: سؤال الخير من الغير للغير، والشفاعات كثيرة، قال تعالى: ﴿ فَمَا تَنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّلِفِعِينَ ﴾ [المدثر: 48]، وأعظم الشفاعات: شفاعات الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وأعظم الشافعين: هو سيدنا ونبينا محمد صَاَّلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وهو صاحب المقام المحمود.

قال الإمام أبو حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: «وشفاعة الْأَنْبِياء عَلَيْهِم السَّلَام حق، وشفاعة النَّبِي صَلَاللَّهُ عَلَيْهِم المستوجبين الْعقَاب».

ويشفع النبي صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عدة شفاعات، منها:

شفاعته للمؤمنين المذنبين.

شفاعته لأهل الكبائر.

#### س/ ما هو المقام المحمود؟ والشفاعة العظمى؟

ج/ المقام المحمود: هو الشفاعة العظمى التي ادخرها الله تعالى لنبيه وصفيه وحبيبه محمد صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَهِي: طلب الفَصْل بين أهل الموقف، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَـٰلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَالَىٰ اللهِ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: 79].

ومعنى طلب الفصل بين أهل الموقف: أن الناس عقب الحشر والبعث من القبور، يقفون في موقف العرض، ويشتد عليهم الكرب من حر الشمس والعرق، فيذهبون إلى أولي العزم من الرسل، فكلهم يقول: نفسي نفسي، إلى أن يأتوا إلى سيدنا محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيقول: أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش سجدة طويلة، إلى أن يأتيه النداء من العلي الأعلى: يا محمد ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع تشفع، فيرفع النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأسه، ويطلب من الحق تعالى فصل القضاء بين العباد،

بعدها يأذن الله للشافعين أن يشفعوا، الأنبياء والرسل فمن دونهم، فلهذا سميت شفاعة حبيبنا محمد صَالَمَلَةُ عَلَيْدِوَسَلَمَ: الشفاعة العظمى.

\*\*\*

#### [4] الميزان

#### س/ ما هو الميزان؟ وما دليله؟

ج/ قال الإمام رَحِمَهُ اللّهُ: ﴿ وَوِزِن الْأَعْمَالَ بِالمِيزَانَ يَوْمِ الْقِيَامَةَ حَقَّ ﴾ ودليل وزن الأعمال قوله تعالى: ﴿ وَنَضَهُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيكَمَةِ ﴾ [الأنبياء: 47] ، وقوله تعالى: ﴿ وَالْوَزْنُ يُوْمَ لِيهُ إِللَّا عَمَاكَ ، والميزان: هو الشيء الذي تعرف به مقادير الأعمال ، سراكيف يكون القصاص يوم القيامة ؟

ج/ القصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات، قال الإمام رَحَمُهُ اللّهُ وَالْقصاص فِيمَا بَين الْخُصُوم بِالْحَسَنَاتِ يَوْم الْقِيَامَة حَقّ، وَإِن لَم تكن لَهُم الْحَسَنَاتُ فَطُرْحُ السَّيِئَاتِ عَلَيْهِم حَقَّ جَائِزِ»، ودليله قول النبي صَالَللَهُ عَلَيْهِوسَلَمَ: «من كانتْ عنده مظلمة لأخيه فليتحلّله منها، فإنه ليسَ ثمَّ دينار، ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخِذ من سيئاتِ أخيه فطرحَتْ عليه» [رواه البخاري من حديث أبي هررة].

#### [5] الحوض

س/ ما هو الحوض؟.

ج/ قال الإمام رَحَمَةُ اللّهُ: «وحوض النّبي عَلْيهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام حق»، أي: والإيمان به من عقائد أهل السنة والجماعة، ومنكره فاسق، وقد أنكرته المعتزلة وخالفوا عقائد أهل السنة بذلك. وقد صح عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَر الحوض في أحاديث كثيرة، منها: «حَوضي بذلك. وقد صح عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَر الحوض في أحاديث كثيرة، منها: «حَوضي مسيرةُ شهرٍ، ماؤه أبيضُ من اللبنِ، وريحه أطيبُ من المسكِ، وكيزانه كنجُوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدًا» [رواه البخاري].

#### \* \* \*

#### [6]الجنة والنار

س/ هل الجنة والنار مخلوقتان؟ ما هو الدليل؟

ج/ نعم، قال الإمام رَحْمَهُاللَّهُ: ﴿ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارِ مُخْلُوقَتَانَ ﴾. أي: موجودتان الآن، وذلك خلافًا للمعتزلة: الذين يقولون إن الجنة والنار سيخلقهما الله تعالى يوم القيامة. والدليل على وجودهما قوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَلَوْتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَتْ لِلْمُتَقِينَ ﴾ [آل عمران: 133]، وقال تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِيَ أُعِدَتْ لِلْمُقَوِينَ ﴾ [آل عمران: 133]، وقال تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِيَ أُعِدَتْ لِلْمُقَوِينَ ﴾ [آل عمران: 133]،

فقوله تعالى: ﴿ أُعِدَّتُ ﴾، دليل على وجودهما قبل يوم القيامة.

س/ هل تفنى الجنة والنار؟ اذكر الخلاف في المسألة.

ج/ إن من عقائد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار دائمتان أبد الدهر، لا تفنيان، ولا ينتهي نعيم أهل الجنة، ولا عذاب أهل النار. وهو صريح كلام الإمام رَحَمَدُاللَّهُ، حيث قال عنهما: «لا تفنيان أبدًا، وَلَا يفني عِقَابِ الله تَعَالَى وثوابه سرمدًا». والأدلة على أبدية الجنة والنار كثيرة في القرآن الكريم.

منها قوله تعالى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ [البقرة: 162]، وقوله تعالى: ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ اَتَّقَوْا رَبَّهُمُ لَهُمُ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِيهَا ﴾ [آل عران: 198]. وخالف في المسألة بعض الفرق الإسلامية. فقالت المعتزلة: الجنة والنار تفنيان، واستدلوا ببعض الأدلة.

#### س/ هل يدخل المؤمن النار؟

ج/ نعم، قد يدخل المؤمن الفاسق النار، ولكنه لا يخلد فيها، قال الإمام رَحَمَهُ اللّهُ: «ولا نقُول إِنّه لَا يدْخل النّار، وَلَا نقُول إِنّه يخلد فِيهَا، وَإِن كَانَ فَاسِقًا بعد أَن يخرج من الدُّنيَا مُؤمنًا».

# س/ ما هي المعاصي التي تستوجب الخلود في النار؟

ج/ اتفق أهل السنة والجماعة على أن العمل الذي يوجب الخلود في النار إنما هو الكفر والشرك بالله، بأن يعتقد أن له تعالى مثيلًا أو ولدًا أو غير ذلك من العقائد الشركية الباطلة، ومات صاحب ذلك الاعتقاد عليه، ولم يتب عنه قبل موته، فهذا كافر مشرك خالد في نار جهنم،

قال الإمام وَحَمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَمَا كَانَ مِنِ السَّيِئَاتِ دُونِ الشَّرِكُ وَالْكَفْرِ، وَلَمْ يَتَبِ عَنْهَا صَاحِبُهَا حَتَّى مَاتَ مُؤمنا فَإِنَّهُ مُؤمن فِي مَشِيئَة الله تَعَالَى إِن شَاءَ عذبه بالنَّار وَإِن شَاءَ عَفا عَنهُ وَلَم يعذب بالنَّارِ أَصلًا ﴾ .

ويستفاد من هذه العبارة:

1- أن من مات تائبًا عن العقائد الباطلة، وأسلم لله، وأقر بالتوحيد، فإنه لا يخلد في النار. 2- وأن من مات مؤمنًا موحدًا، وهو مرتكب لشيء من المعاصي دون الشرك بالله، فإن أمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: 48].



# خَـَاتَمَةً في مسائلشتى

س/ هناك ثلاث مسائل في العبادات أوردها الإمام أبو حنيفة رَحَمَثَاللَّهُ في «الفقه الأكبر»، ماهي؟ وما أدلتها؟

ج/ المسائل الثلاث هي: المسح على الخفين، وصلاة التراويج، والصلاة خلف كل بر وفاجر.

[مسألة 1]: قال رَحِمَهُ اللّهُ: ﴿ وَالْمُسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَنَةٌ ﴾، أي سنة ثابتة عن النبي صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ، أي اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ، وتكاد أدلتها أن تكون متواترة ، فقد روى أحاديث المسح أكثر من أربعين صحابيا ، وقيل: سبعون ، نقل الكرخي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: إني لأخشى الكفر على من لا يرى جواز المسح على الخفين .

وخالف الرافضة، فأنكروا سنية المسح على الخفين. ولهذا قرر الإمام هذه المسألة لبيان مخالفتهم أصلا من أصول الدين، وهو السنة الثابتة.

[مسألة 2]: قال رَحْمَهُ اللّهُ: ﴿ وَالْتُرَاوِيجُ فِي لِيَالِي شَهْرُ رَمَضَانُ سَنَهُ ﴾. التراويح، هي الصلاة التي تصلى في ليالي شهر رمضان المبارك، وهي من السنن الثابتة وأنكرها الرافضة كما في المسألة السابقة. وصلاة التراويح في الجماعة أفضل، لأنها من سنن الخلفاء الراشدين.

[مسألة 8]: قال رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَالصَّلَاةَ خلف كل بر وَفَاجِر جَائِزَةٍ ﴾. لحديث أبي هريرة رَضَالِلَّهُ عَنْهُ عن النبي صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوا خلف كل بر وفاجر ﴾ [أخرجه الدارقطني] ﴾

وقد صلى ابن عمر خلف الحَجَّاج، وكان ظالمًا، وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة ابن أبي مُعَيط، وكان يشرب الخمر.

نعم، يُصلَّى خلفَ الفاجرِ ما لم يستحلَّ المحرمات، أو ينكر معلومًا من الدينِ بالضرورة، فإن فعل شيئًا من ذلك، كفر، ولم تصح الصلاة خلفه.

# س/ لماذا أوردها مع مسائل العقيدة، وهي من المسائل الفقهية؟

ج/ إنما أورد الإمام هذه المسائل للتنبيه على أهميتها، فالمسألتان الأوليان نتعلقان بإنكار السنة، ومعلوم أن السنة النبوية المطهرة هي الأصل الثاني من أصول التشريع، ومنكر السنة هادم للدين. والمسألة الأخيرة، نتعلق بجماعة المسلمين، فالأحاديث صريحة في وجوب الاجتماع وذم التفرق، وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة، فلهذا نبه الإمام أبو حنيفة عليها لأهميتها.

# مسائل لتكفير

#### س/ ما حكم تكفير المسلم الموحد؟

ج/ تكفير المسلمين من كبائر الذنوب، ولهذا فقد قرر الإمام رَحْمَهُ اللَّهُ هنا قاعدة مهمة من قواعد أهل السنة والجماعة، فقال رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَلَا نَكَفّر مُسلمًا بذنب من الذَّنُوب، وَإِن كَانَت كَبِيرَةً، إِذَا لَم يستحلها، وَلَا نزيل عَنهُ اسْم الْإِيمَان ونسميه مُؤمنا حَقِيقَة، عابدين ثابتين على الْحق وَمَعَ الْحق نتولاهم جَمِيعًا، وَيجوز أن يكون مُؤمنا فَاسِقًا غير كَافِر،

## س/ ما حكم المؤمن العاصي والفاسق؟

ج/ المؤمن قد يكسب المعاصي، فيكون عاصيًا، ونتفاوت هذه المعاصي بين صغائر وكبائر، فمن ارتكب الكبائر كان فاسقًا، ولا يتنافى إيمانه مع عصيانه، قال الإمام رَحَمَهُ أَللَّهُ:

﴿وَلَا نَقُولَ إِنَ الْمُؤْمِنِ لَا تَضْرِهِ الذُّنُوبِ،

وفي هذا خلاف للمعتزلة، لأنهم يقررون: أن المؤمن الذي ارتكب الكبائر يسلب عنه وصف الإيمان، ويكون كافرًا. وقد توسط أهل السنة في المسألة، فقالوا: إن المؤمن العاصى يعذب بقدر عصيانه، ولكنه لا يخلد في النار.

#### س/ هل يجوز القطع بقبول الحسنات والأعمال الصالحة؟

ج/ عقيدة أهل السنة والجماعة، عدم القطع بقبول العمل، أو غفران السيئات، قال الإمام رَجَمَهُ اللّهُ: «ولا نقُول إن حَسناتنا مَقْبُولَة وسيئاتنا مغفورة كَقُول المرجئة، وَلَكِن نقُول: من عمل حَسنَة بِشرائطها خَالِية عَن الْعُيُوب الْمفْسدَة، والمعاني المبطلة، وَلم يَبْطِلها حَتَى خرج من الدُّنيا مُؤمنًا، فَإِن الله تَعَالَى لَا يضيعها، بل يقبلها مِنْهُ، ويثيبه عَلَيها، فأفاد النص السابق:

1- أن المرجئة، وهم فرقة من الفرق، يقطَعُون بالقبول والغفران.

2- أن أهل السنة والجماعة: لا يقطعون بقبول العمل، وغفران الذنب. بل توسطوا في المسألة، فقالوا: نحسن الظن في الله تعالى أن يقبل العمل الصالح، ويثيب عليه صاحبه، إذا توفرت فيه شروط القبول.

#### س/ ما هي شروط قبول العمل الصالح عند أهل السنة؟

ج/ شروط العمل الصالح:

1- أن يكون العمل خاليًا عن العيوب المفسدة، كالرياء والعُجْب، قال الإمام رَحْمَهُ اللَّهُ: «والرياء إذا وَقع فِي عَملٍ من الْأَعْمَال فَإِنَّهُ يُبطِلُ أَجرَه، وَكَذَلِكَ الْعجب»، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: 27].

2- أن يكون صحيحًا غير باطل، وبُطْلانه بالكفر والردة. أي: أن يكون العمل الصالح جرى عقب كفر أو ردةٍ، وصاحبه في الحياة. 3- أن يموت صاحبه على الإيمان، فمن مات كافرًا أو مرتدًا فلا قبول لعمله. قال تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَاعَمِلُواْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءَ مَنْثُورًا ﴾ [الفرقان: 23].

# التحذيرمن السكوت على الشبهات

س/ ما الذي يجب على المسلم فعله إذا عرضت له شبهة؟

ج/ إذا أشكل على المسلم أمر من أمور العقيدة ومهمات الدين، فالواجب عليه أن يتصرف بالآتي:

1- أن يُعْتَقَد مَا هُوَ الصَّوَابُ عِنْد الله تَعَالَى، على طريق الإجمال، ومما يفيد المسلمَ عند ورود الشبهات على قلبه أن يقول: وآمنت بما جاء عن الله على مراد الله، آمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، آمنت بالشريعة، وصدقت بالشريعة، وتبرأت من كل دين يخالفُ دينَ الإسلام».

2- أن يَجِثُ عن عالم فيسأله عن تفصيل المسألة.

س/ هل يعذر المسلم بالتأخّر في البحث عن حل المشكل؟

ج/ شدد الإمام أبو حنيفة في وجوب البحث عن حل للمشكل العارض، وعلى عدم التوقف فيه، لأن التوقف يورث الشك، وهو في حكم الإنكار لها، لمنافاته العقيدة التي مبناها على اليقين. فقال الإمام رَحْمَهُ اللّهُ: «ولَا يَسعهُ تأخير الطّلب، ولا يُعذَر بِالْوُقُوفِ فِيهِ، وَيكفرُ إِن وقف، ومعنى هذا: أن من أشكل عليه أمرٌ في مسائل الصفاتِ، مثلا، وجب عليه أن يبحث عن عالم محقق فيسأله عما أشكل عليه.

فإن تأخر عن السؤال فقد وقع في الإثم والحرج، لأن التأخر يزيد الشك في القلب، فإن توقّف عن السؤال، وأدى به التوقف إلى رسوخ الشبهات في قلبه، فقد يقع بسبب ذلك في الكفر، ويكون ملومًا على تأخره عن طلب العلم الواجب، فيكون حاله كما قال

تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيَّا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَ هُمْرِ يَظْلِمُونَ ﴾ [يونس: 44]. «وَالله تَعَالَى يَهِدي من يَشَاء إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ».

وبهذا يتم هذا التلخيصُ جعله الله مباركًا نافعًا أسأل الله أن ينفع به من قرأه أو درسه أو وقف عليه(1)



San John Strain Harace Sant

<sup>(1)</sup> وكان الفراغ من تحريره ومراجعته وتصحيحه، ليلة الاثنين 11 صفر الخير من سنة 1434هـ، الموافق 23 ديسمبر 2012م، بمدينة إسطنبول، بقرب مركز أفندي، في جوار مسجد السلطان مراد، رَحَمُاللَّهُ.

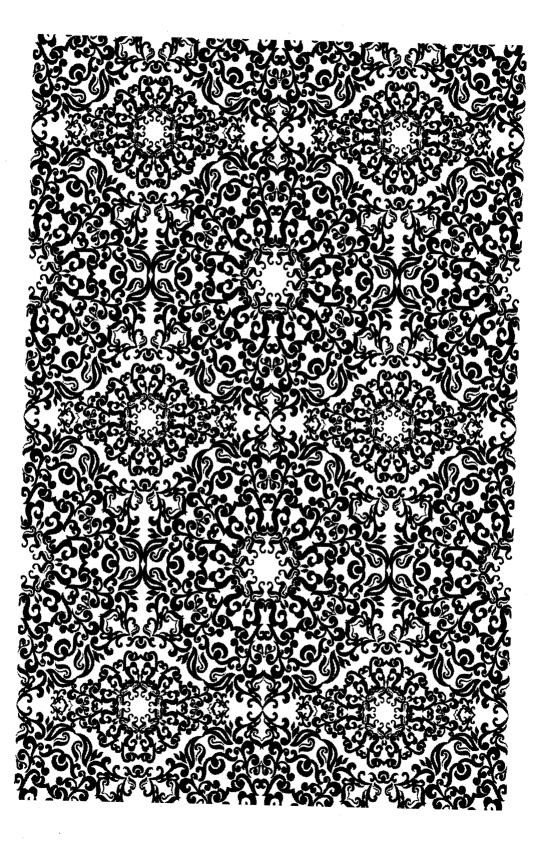



# الكتب التي تمت الأستعانة بها

- البابرتي، محمد بن محمد، شرح العقيدة الطحاوية، ضبطه وعلق عليه عبد السلام شنار،
   (دمشق، دار البيروتي، 1430هـ/2009م).
- الباجوري، إبراهيم بن محمد، تحفة المريد على جوهرة التوحيد، مع حاشيتها التحرير الجيد للمحقق محمد صالح الغرسي، (إستانبول، مكتبة الإرشاد، 1428هـ/2007م).
- الباجوري، إبراهيم بن محمد، حاشية الباجوري على شرح السنوسية، ضبطه وعلق عليه
   عبد السلام شنار، (دمشق، دار الفرفور، 1421هـ/2001م).
- 4- البياضي، كمال الدين أحمد الحنفي، الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة، قدم له وضبطه محمد عبد الرحمن الشاغول، (القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 2008م).
- 5- البياضي كمال الدين أحمد الحنفي، إشارات المرام من عبارات الإمام، تحقيق يوسف عبد الرازق، قدم له محمد زاهد الكوثري، (القاهرة، شركة مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 1368هـ/1947م).
- 6- السعدي، عبد الملك بن عبد الرحمن، شرح النسفية في العقيدة الإسلامية، (طبعة خاصة على نفقة الحاج مصطفى إسماعيل الكبيسي، ط4، 1430هـ/2009م).
- 7- القاري، الملا علي بن سلطان الهروي، شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان، تحقيق مروان الشعار، (بيروت، دار النفائس، 1430هـ/ 2009م).
- 8- الغنيمي، عبد الغني الميداني، شرح العقيدة الطحاوية، حققه عبد السلام شنار،
   (دمشق، دار البيروتي، 1425هـ/ 2005م).





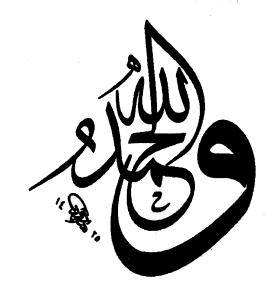











# فهرس المحتويات

| الصفحة | •                                       | الموضـــوع                              | 1. v                                  |                   |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|        |                                         | •••••                                   | ••••••                                | مقدمة             |
| 5      | •••••                                   | ·                                       |                                       | المقدمات          |
| 9      | •••••••••••••••••                       | •••••                                   |                                       | أصل التوحيد       |
| 11     | *************************************** |                                         |                                       | _                 |
| 15     | *************************************** |                                         |                                       | [1] الإلهيات دمب  |
| 21     | *************************************** | *************************************** |                                       | مبحث الصفات       |
| 23     | *************************************** |                                         |                                       | [ أ ] تقسيم الصا  |
| 23     | *************************************   |                                         | ئماعرة للصفات                         | [ب] تقسيم الأنث   |
|        | •••••                                   |                                         |                                       | الصفات الخبرية    |
| 25     | •••••••                                 |                                         |                                       | مسألة الرؤية      |
| 27     | *************************************** |                                         |                                       | مبحث اللفظ والكلا |
| 29     | *************************************** | **************************************  | 1                                     |                   |
| 31     | •••••••                                 |                                         |                                       | [2] النبوات       |
| 43     | ••••••                                  | *************************************** | •                                     | [3] السمعيات      |
| 44     | *************************************** |                                         | ac                                    | [1] أشراط الساء   |
| 46     |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | [2] عذاب القبر    |
|        |                                         |                                         |                                       | [3] الشفاعة       |
| 47     | *************************************** | ••••                                    |                                       | • •               |

# المحتويات المحتويات

| الصفح     | الموضوع                       |  |  |
|-----------|-------------------------------|--|--|
| 48        | [4] الميزان                   |  |  |
| 49        | [5] الحوض                     |  |  |
| 49        | [6] الجنة والنار              |  |  |
| 51        | خاتمة في مسائل شتى            |  |  |
| 52        | مسائل التكفير                 |  |  |
| 54        | التحذير من السكوت على الشبهات |  |  |
| 57        | الكتب التي تمت الاستعانة بها  |  |  |
| <b>59</b> | ف س الحتويات                  |  |  |



الإخراج الفني ا ۱۲۲۰ ۱۲۲۰ ۱۱۱۰۹۹ ۱۲۰۰ ۱۱۱۰۹۹ ۱۲۰۰ ا أحد عمر محمد ا ۱۱۱۰۹۹ ۱۲۰۰ E-Mail: behonest 2020@yahoo.com



|      | اش الفوائِد<br>ئدة | الفا |                                             |
|------|--------------------|------|---------------------------------------------|
| الصف |                    |      |                                             |
|      |                    |      | <br>                                        |
|      |                    |      | <br>                                        |
|      |                    |      | <br>                                        |
|      |                    |      |                                             |
|      |                    |      | <br>                                        |
|      |                    |      |                                             |
|      |                    |      | ***************************************     |
|      |                    |      | ***************************************     |
|      |                    |      | <br>*************************************** |
|      |                    |      | <br>                                        |
|      |                    |      |                                             |
|      |                    |      | <br>                                        |

| -\\\\. | فهرش المحتوبات | ※ |
|--------|----------------|---|
|--------|----------------|---|

|        | الله مرن موريس |
|--------|----------------|
| الصفحة | الفائدة        |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |
|        |                |